## بخروا الأين الأبطهار المرابط ا

تَ الْيِثُ العَكْمُ الْحُجَّةُ فَخُوالْاُمِّةُ الْمُوْكُ الشيخ محسَّدُ باقرالْجُ لِسِيَّ " تَرْسِسِ اللهِ سِرَّهُ"

الجزوالشامن والأربعون

alfeker.net

دُاراحِياء التراث العربي بيروت البينان فيها وقال الجوهري (١) الضارب: اللَّيلِ الَّذِي ذهبت ظلمته يميناً وشمالاً وملاَّت الدنيا قوله: لم يرددالله وفدها أي لم يرددها وافدة .

 ٢٠- ن : ماجيلويه ، عن على ، عن أبيه قال : سمعت رجلاً من أصحابنا يقول: لمَّا حبس الرُّ شيد موسى بن جعفر ﷺ جنَّ عليه اللَّيل فخاف ناحية هارون أن يقتله ، فجد َّد موسى عَلَيْكُمُ طهوره واستقبل بوجهه القبلة و صلَّى لله عز " وجل " أربع ركعات ثمَّ دعا بهذه الدُّعوات فقال: يا سيَّدي نجَّني منحبس هارون ، وخلَّصني من يده ، يا مخلُّص الشجر من بين رمل وطين ومآء ، ويا مخلَّص اللَّبن من بين فرث ودم ' ويامخلُّص الولد من بين مشيمة ورحم ' ويا مخلَّص النار من بين الحديد والحجر، ويامخلُّصالر وح من بينالاً حشآء والاً معاء ، خلَّصني من يدي هارون .

قال: فلمَّا دعا موسى ﷺ بهذه الدَّعوات أتى هارون رجلُ أسود في منامه وبيده سيف قد سلَّه ، فوقف على رأس هارون وهويقول : يا هارون أطلق عن موسى بنجعفر وإلا من بت علاوتك بسيفي هذا ، فخاف هارون من هيبته ثمَّ دعا الحاجب فجآء الحاجب فقال له: اذهب إلى السجن فأطلق عن موسى بنجعفر قال: فخرج الحاجب فقرع باب السَّجن فأجابه صاحب السَّجن فقال: من ذا ؟ قال: إنَّ الخليفة يدءو موسى بن جعفر فأخرجه من سجنك ، وأطلق عنه ، فصاح السجَّان يا موسى: إن الخليفة يدعوك.

فقام موسى ﷺ مذعوراً فزعاً وهويقول: لايدعوني فيجوف هذا اللَّيل إلاَّ لشر" يريد بي ، فقام باكياً حزيناً مغموماً آيساً من حياته فجآء إلى هارون و هو ترتعد فرائصه فقال: سلام على هارون فرد" عليه السلام ثمَّ قال له هارون: ناشدتك بالله هل دعوت في حوف هذه اللَّيلة بدعوات؟ فقال: نعم، قال: وماهن ؟ قال: جدُّدت طهوراً وصلَّيت لله عز "وجلُّ أربع ركعات ، و رفعت طرفي إلى السَّمآء و قلت: ياسيدي خلّصني من يدهارون وذكره وشر"ه ، وذكرله ماكان مندعائه فقال

<sup>(</sup>١) المحاحج ١ س ١٦٩ .

هارون قداستجاب الله دعوتك يا حاجب أطلق عن هذا، ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاثاً وحمله على فرسه و أكرمه و صيره نديماً لنفسه، ثم قال: هات الكلمات فعلمه فأطلق عنه و سلمه إلى الحاجب ليسلمه إلى الدار و يكون معه، فصارموسي بن جعفر تُلْيَكُ كريماً شريفاً عند هارون، و كان يدخل عليه في كل خميس إلى أن حبسه الثانية فلم يطلق عنه حتى سلمه إلى السندي بن شاهك وقتله بالسم (١).

٣٦ لى: مثله إلى قوله في كلِّ يوم خميس (٢) .

٣٢ ما: الغضائري عن الصدوق مثله (٣).

٣٣ قب: مرسلاً مثله مع اختصار ثم قال: وفي رواية الفضل بن الرسبيع أنه قال: صر إلى حبسنا وأخرج موسى بن جعفر وادفع إليه ثلاثين ألف درهم و اخلع عليه خمس خلع ، واحمله على ثلاث مراكب ، وخيس إما المقام معنا ، أو الرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . الرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقيلها (٤) . المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض المرحيل إلى أي أبلاد أحب ، فلما عرض المرحيل إلى أي أبلاد أحب ، فلما عرض المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض المرحيل إلى أي البلاد أحب ، فلما عرض المرحيل إلى المرحيل إل

**بيان** : العلاوة بالكسر أعلا الرأس .

والمعرف الخرري أبوالعباس بالكوفة قال : حد ثني الثوباني قال : كانت لا بي حد ثني الخرزي أبوالعباس بالكوفة قال : حد ثني الثوباني قال : كانت لا بي الحسن موسى بن جعفر علي المعرف سنة ـ كل يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال قال : فكان هارون رباما صعد سطحاً يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عَلَيْكُم فكان يرى أباالحسن عَلَيْكُم ساجداً فقال للربيع : ماذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع ؟ قال : يا أمير المؤمنين ما ذاك بثوب وإنما هوموسى بن جعفر ، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال قال الرابيع : فقال لي هارون : أما إن هذا من رهبان بني هاهم ، قلت : فمالك فقد الرابيع : فقال لي هارون : أما إن هذا من رهبان بني هاهم ، قلت : فمالك فقد

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا دع، ج ١ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق س ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ٣ ص ٤٢٢ .